وكمشر الماضا فارتفعت والورق فيتبرال وره ومكذابِقُوةٍ عَظِيمةِ كَالَاعِالَ لللهِ يَخُومَ عُطِيمةً الفض ل السّايغ والتلثوث فلاتسرَّمَتْ والمعدِه الامورِ، نوى بولس في عيره ال بحول الم الله وبيه واخابيه وينطلو الميت المتتآب وتالافل دامك ألفناك فينعضا الدركية فرتبه انسانير مزاوليك النيزكا يؤانخد مؤرثه المطأدونا وهما يلمونا وشروار سطوس وامّامُو مَاعَام في سَيامُهانا الم وانة كان دلك الرتبان سُعَثُ كَيْرُعَا طِي وَاللَّهُ السَّهَا المَّا وكالضاك كمرك ابغ فيقدا تند دبيطروس فالعل اصنام فضه لايطاميس كان رج اقلصاعته ريباعظما والصدااحضراك صنته كالمالذ زيعلون عم وقال بالصاارت الأع تعكون فيارتناها اعام منصالعك

وتنابشوع المنبيخ على الدبركانت بحرار والج فعته اذكا فوأبنؤلو ع مُسْتَحِلفُوكُونِاسِم دبنايشوع المسير الذي يُبين من وكلت فيعًا فون ؟ وكانت سَبعد ين لرط فودك غظِيمُ الكَمنة اسمهُ اسْكَا و االدين الوا ينعاون عدا فاجاب دك الشيطان الخِنيث وفاللم المابيئوع فاذبه عادف واتتابؤلس فانابه عالوته فاتا انتُرَفَرُ أَنتُمُونُونَ بَعَلِيهم دلك الرجل الديكان الرؤح الحِبِيثُ مُنتَوى عليهم واقامَهُمْ فَعَرَبُوا مردلك البَيْتِ مَعْلُونِ مِنَيْقَدُ وخِين ومان خ لك لجين البود والامين التاكين الفئوس فوقع الرعب عليهم إجعين وكاب هُ التم رَبّاليتُوع المتبيع بني وليزم الديزان والحاد ماون يحدثون بذنوبهم وكانوا يعترفون عاكانوا يعلون وتبيئ كيزجمعوامصاجهم وكأوابها واجروعا فدامكال